مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

## مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية



## المحتبة الخضراء للأطفال



## الأوطرة العظوفة



تأليف دكتورة منى عثمان

رسوم فريدة عـويس



كَانَ يَامًا كَانَ، فِي قَديمِ الزّمَانِ فِي، قريَةٍ صَغيرةٍ بَعِيدَةٍ تعيشُ أُسرةٌ صَغيرةً، مكوّنَةٌ مِنْ فَتَى عُمره خمسَة عَشَر عَاماً اسْمُه فَهْد، وأُخْته الَّتِي تَصْغُره بعاميْنِ اسمها لَيْلَى، ووالدتهُمَا القُروِيّةُ الطّيَبةُ الحنونُ الَّتِي يُنَادِيهَا أَهلُ القريةِ « أم فهد».

كانَ بيتُهُمُ الرِّيفى يقعُ وسطَ بيوتِ الفلاَّحينَ المتنَاثِرَةَ هُنَا وَهُنَاك ... وكانَ يُحيطُ بالبيتِ مزرعة صَغِيرة .. وعَلَى جانبِ المزرَعَةِ يُوجدُ إسطبْلُ صَغيرٌ بِهِ جَوَادَانِ، أحدهمَا اسْمُه لَيْل، وكانَ أَسُودَ سَوادًا حَالكًا كَالليل، وفرسة اسمها شهباء .. بُنيَّةُ اللونِ، لاَمِعَة جَمِيلة المنظرِ، وَفرسة اسمها شهباء .. بُنيَّةُ اللونِ، لاَمِعَة جَمِيلة المنظرِ، وَفِي جَبينِهَا بقعةٌ بيضَاءُ زَادتْهَا جِمَالاً عَلَى جَمالها.

وَفِى الأمسيَاتِ الدَّافئةِ، كَانَ فهد وليلي يمتطيان الجَوَاديْنِ، ويجمعَانِ بعضَ ويتجوَّلانِ فِى الأحسَراشِ المحيطَةِ بالقريَةِ، يتنزَّهانِ ويجمعَانِ بعضَ الأعشَابِ والزهُورِ البريَّة التِي يَسْتخدمونَهَا فِى صناعَةِ الصَّابون . فَقَدْ كَانَ أَهلُ القريَةِ - جَمِيعاً - يعيشُونَ مِنْ هَذِه الصَّناعَةِ، وكَانَتْ هَذِه الأُسْرةُ تقومُ بعملها باجتهادٍ وَحُبِّ، فتفوِّقُوا عَلى جميعِ أهلِ القريَةِ فِي هَذِه الصناعَةِ البسيطَةِ.

كانَ فهد يذهبُ كُلَّ أسبوعِ إِلَى السوقِ البعيدِ، ليبيعَ مَايُنتجونَهُ مِنْ صَابون ومحَاصِيلَ زِرَاعيّة وَيشترِى مَا يحتاجُونَ إليْهِ من الأقمشةِ وَالأُواني المنزِليّةِ والسكرِ والاحتياجَاتِ الأُخرى الَّتِي تُوصِيه بهَا والدتُه وأُختُه. وكثيراً مَا كانتْ ليليَ تتشبَّتُ بِه وَتُصمِّمُ عَلىَ الذهابِ مَعَـهُ إلى السوقِ، فيأمرهَا بارتدَاءِ بعضاً مِنْ مَلاَبسه، ويلفُّ عمامةً مَعَامةً



صغيرةً لتخْفى خَصَلات شعرها الفاحِم الطويل فتظْهرَ بمظهر الفتيانِ، وَذلكَ لخوفِهِ عليهُما مِنْ أَنْ يُصيبها مَكروهٌ إَوْ أَذَى مِنْ شرارِ الناسِ.

وَفِي إِحْدَى الأُمسياتِ، بينما كانتِ الأُمُّ جالسَةً تجاذِبُ وَلديْهَا أَطَرَافَ الحديثِ ظهرَ رجلٌ ضخمٌ، أسنانه بَارِزة بشكلٍ مُخيفٍ، أطراف الحديثِ ظهرَ رجلٌ ضخمٌ، أسنانه بَارِزة بشكلٍ مُخيفٍ، وَتبدُو الغِلظةُ والشراسَةُ عليْهِ... وَمَا إِن رَأْتُهُ الأَمُّ حتَّى قفزتْ مِنْ مكانها وَارتدَّ للخلفِ مَذْعُورة.

- أوه ... أهذًا أنت؟.

تسمّرَ الصغيرَانِ مكانهِمًا وهمًا لا يفقهَانِ شيئًا.

ارتفعَ صوتُ الرجل الأجشُّ وهوَ يتقدُّمُ مِنَ الأُمِّ:

- نَعَم أَنَا بشحْمِي وَلَحْمى ... مَالكِ تنظرينَ إلى هكَذَا؟ أَلستِ فرحَة



لعودتى بعدَ الغياب الطّويل؟!.

التفتَّتِ الأم لولديهَا وقالتْ بلهجَّة حزينةٍ:

- هيّا إلى الداخلِ مَع وَالدكمَا .. تَقَدّمهُم الرجلُ بخطًى سريعةً ثابتةً إلَى داخل البيتِ .. وتبعُوهُ بخطًى بطيئةً خَائفة وَهُم يتبادلونَ نظراتٍ مَملوءَة بالدهشة والخوف .. ثُمَّ التفتَ الرجلُ إلَى أُم فهد وبلهجة آمرة قال:

- دَعيهم يَخْلدونَ للنوم فَلِي حديثٌ معَكِ ..

أومَأْتِ الأُم برأسِهَا فانصرفا إلى الغرفة الْمجَاورَة، ولكنَّ كُلاً منهما لَمْ يُحَاول الاسْترْخَاءَ فِي فراشهِ، وإنما كانا يَسْتمعانِ لحَديثهما، خوفاً عَلَى أمهما مِنْ أَنْ يلحق بها أَذى ... بقى الرجل سَاكنا برهة والأُم تُطالعه بقلق وخوفٍ ثُمَّ قَالَ:

- تعلَمِينَ أن هذهِ الفتاة ليسَـت ابنتنا... تشـبَّثَتْ كَفًا ليلَى وَفهد، وتبادلاً نظرةً ذَاتَ مَعْنى وَقدِ اتَّسَعت أَعينُهُم ...

جاءَ صوتُ الأم ضَعيفًا... وَلكنكَ ألقيتَ بِهَا في حجْرِي منذُ أَنْ كَانت وَضيعَة...

فصاح فيها بغضب:

- نعمْ أيتهَا الشقيةُ، فقدِ اختطفهَا أَحدُ أَصدِقائى الماهرِينَ مِنْ أبيها ملكِ البلادِ الشّرقيةِ بمساعدةِ أحدِ رجَالِ القصْر، ليطلبَ فديةً كبيرةً مُقَابِل إعادتها لبلادِها. ونظرَ إليهَا بحسْرةٍ ثُمَّ أَكمَلَ حَدِيثَهُ وَقَال: - وَكَانُوا سيعْطُوننى ثلثَ هذه الفديّة، ولكنْ للحظ التّعس مَاتَ

صَدِيقى قبلَ أَنْ يكشفَ لِى عَنْ شخصيَّةِ شَرِيكِهِ... فماذَا كنتُ أفعلُ؟
هَلْ أَعيدهَا للملكِ حتَّى يقطعَ رَقَبتى.. صَاحِت فيهِ الأُمُّ وَهِى تَبْكى:

- يَالكُم مِنْ مُجْرِمينَ.. اخْتطفْتُم هَذِه المسْكينة مِنْ أبيهَا ملكِ البلادِ
الشَّرقيّةِ... لَمْ تخبِرْنِي بهذا مِنْ قبل؟!

زَمْجَرَ الرجلُ مُهددًا:

- لاَ أريدُ أيةَ مَشَاكل فِي حَيَاتي.. أَلقى بِهَذِه الشقيّةِ خارجَ البيتِ، ويَكْفِي أننِي ابتعدتُ عن البيت سنَواتِ طَويلَة..

صَرَخت المرأةُ بغضب وَهِيَ تبكِي:

- ليتكُ لَمْ تعدْ أبدًا...

فلطمها بقسوة.. وانطلق فهد ليَحُولَ بينَهُ وبينَ أُمِّه الَّتِي لَمْ تَكفَّ عَن الاتهامَاتِ والصياح، والأب يُزَمجرُ ويحَاوِل صربها لولاً وجودُ فهد الَّذِي أمسكَ بيدهِ بقوةٍ وصَّاحَ فِيهِ:

- اخرجْ مِنْ هُنَا ..

نظرَ إليهِ الأب بتحَدِّ واسْتهزَاءٍ وَقَالَ:

- لَنْ أَخْرَجَ أَيهَا الولدُ الَّذِى لَمْ تُحسن أُمك تَرْبيتكَ... كيفَ تَطُرُّدُ أَبَاكَ وَلَمْ يبقَ لَهُ مَلاَذٌ إلاَّ هذَا البيْت؟!

جَذَبِتِ أَمِهُ إِلَى الخلفِ ثُمَّ جلَسِتْ عَلَى أَحدِ المقاعدِ وَاحْتَضَنتهُ وَهَى تَبِكِى بِكَاءً مُرَّا... ثُمَّ كَفَّتْ فَجأةً عنِ البكاءِ، وكأنها تذكَّرَت شيئاً وَتَسَاءَلت بِخوْفِ:



- هَلْ سَمِعت ليلَى شيئًا ؟! هَزَّ فهد رأسَه بالإيجَابِ فِي صمتٍ حزينِ.. وَانطِلقتِ الأُمُّ للغرفِةِ فَوَجدتهَا خَالِيَة.. فَصَاحت بهلَع.. فهد.. ابحثْ عنها بالخارِج.. انطلقَ فهد لِتوِّهِ فلَمْ يجدْ أحَداً.. ثُمَّ خطرَ لهُ خاطرٌ، فانطلقَ لحظيرةِ الجيادِ، فلمْ يجدْ شَهْباءَ مكانهَا.. وَظَهرت لَهُ الحَقِيقَة المؤلمةُ.. ليلى تركت البيتَ ممتطيةً شهباءَ وحيدةً فِي ظلامِ اللَّيلِ.. اندفع كالمجنونِ يمتَظي حِصَانَهُ لَيْل، وانطلقُ إلى الأحراشِ المحيطةِ، يبحثُ عَنْ ليلَى وصوْتُ أمه يأتيهِ مِنْ وانظلقُ إلى الأحراشِ المحيطةِ، يبحثُ عَنْ ليلَى وصوْتُ أمه يأتيهِ مِنْ خَلفه عَالياً وهِي تُنَادِيه، وهُو لاَ يستطيعُ التوقُفَ ليلحقَ بأخته.. كانت ليلَى تَمْتطى صهوةَ شهبَاءَ ودموعُهَا تتساقطُ بغزارة، ونسيمُ كَانت ليلَى تَمْتطى صهوةَ شهبَاءَ ودموعُهَا تتساقطُ بغزارة، ونسيمُ



اللَّيلِ الباردِ يلفحُ وجههَا الصَّغِيرَ.. ظلَّت في انطلاقها حتَّى اقتربَت مِنَ النهرِ الكَبِيرِ..

وهناكَ رأَتْ رجالاً كثيرينَ يركبونَ ويحملونَ مَتَاعهم، فَبسرعَةٍ أُمسَكَت بالشَّالِ الذِى كَانت تلتفُّ بِه، وَلَفَّته كالعمَامَةِ حولَ رأسهَا وَهمسَت إلى شهباءَ لتبتعِدَ سَرِيعاً، ولكنْ لِسوءِ الحَظِّ لمحهَا بعضُهم، وَلَحقُوا بهَا سَرِيعاً وَأُمسكُوا بهَا، فتساءَلَ أُحدهُم باسْتغرابٍ: فَتَى صَغِير؟

صاحَ به الآخرُ:

- يَالِكُ مِنْ فَتَّى جَرئ، أَتأتى لهَذِه البقعَةِ وحيداً؟!

ثُـمَّ التفتَ إِلَى الآخُرِينَ: انظُرُوا يَا رِفَاقِي وَجَدنَا رِبِحاً وفيراً.. فَتَى يَمتطِى حصاناً هنا.. عَلَت صيحاتُ رِفاقِهِ الفَرِحَة، وقلبُ ليلى يضطرِبُ مِنْ الخوفِ وَهِي لاَ تدرى مَاذَا يقصدُونَ بِكَلاَمهِمْ هَذَا؟!

وَسُرْعانَ مَا انقضُّوا علَيها وأَحكمُوا وثاقَّ يديها ورجليها وكمَّموا فَمَها حتَّى لاَ تستطيعَ الصُّرَاخِ ... وَسَحبوا مَعَهم فَرَسَتها شَهْباء الَّتِي حَاوَلت عَدَمَ الانصِيَاعِ لَهُم، فأخذُوا يلكزونَها بعنفٍ حتَّى شِعَرت بألمٍ شديدٍ.

وَاضْطَرَّتَ إِلَى الذَّهابِ مَعَهم.. سَارَت قافلةُ اللَّصوصِ حَتَّى وَصَلت

إلى شاطئ النهر...

وهناكَ اسْتأجروا قَارِباً كَبيراً، حَتَّى وصلُوا إِلَى اليابسَةِ بالبلدَةِ الغَربيّةِ، فأسرعُوا جَميعاً بالنزُول...

وَبِالقَرِبِ مِنَ المِينَاءِ كَانَ هِناكَ سُوقاً مُزْدحماً، بِهِ أَناسٌ كثيرُونَ فِي التَّالِي المُمَاثِلَةِ ... وأخيرًا التَظارِ تلكَ القافلةِ اللَّعينةِ وغيرها مِنَ القوافِلِ المُمَاثِلةِ ... وأخيرًا

فَهِمت ليلَى ماذَا يُرِيدونَ ... كَانُوا تجاراً للعبيدِ أخذُوا يصيحُونَ بِمِلْءِ أَفْوَاههم:

- فَتَى قَوِى يَستطيعُ العملَ ليلاً وَنهاراً.. فَتَى مطيعٌ ، جَمِيلُ الصُّورةِ مَنْ يدفعُ فيهِ سَبْعينَ ؟! درهماً...

صاحَ أحدٌ الوَاقفينَ:

- أهذا الصَّغيرُ النحيلُ يستطيعُ العملَ ليلاً ونهاراً؟!!

أَظِنُّ أَنَّهُ سَينكِفَئُ عَلَى وجههِ بعدَ ساعةٍ واحدةٍ مَنَ العَمَل...

ضَجَّ الواقِفُونَ بِالضَّحك... تحيَّرَ التاجرُ ونظرَ لليلَى، ثُمَّ نظرَ إلَى شهباءَ

- وصاحَ إِذَنْ مَنْ مِنْكُم يريدُ الفَرس؟

تدافعَ النَّاسُ لشراءِ الشهباءِ، وأخذُوا يزيدونَ فِي سعرهَا حتَّى وصلَ

إلى مائتى درهم.

أمَّا ليلَى المسْكِينة فبعد أنْ ذهبَ الناسُ جَمِيعاً إلَى شُـنُونهم، اقتربَ رجلٌ مُسنٌّ يتوكُّأُ عَلَى عَصَاهُ، وأخذ يُحمُلقُ فيهَا، ثُمَّ سَالَ تاجر الرقيق



بصوتٍ ضعيفٍ:

- بكُمْ تبيعُ هذا الفَتَى؟

- بسبعينَ درهماً - فقط - مِنْ أجلكَ - أنتَ - أيهَا الشّيخُ لطّيب...

تقلّصَت ملامِحُ العجُوزِ، واستدارَ ببطْء، ليعودَ أَدْرَاجهُ فَنَاداهُ التَّاجِرُ:

- لا عليكَ أيها الشيخُ بِكُمْ تُرِيده؟

استدارَ إليهِ الشيخُ العجوزُ وَأجابه ببطُّه:

- ليسَ مَعِي إِلَّا خمسَة عَشَرَ دِرْهماً...

ظهَرَتْ خيبَة الأملِ على وجه التَّاجرِ وفتحَ فَمَهُ ليرفُضَ، إلاَّ أنَّ زميلَهُ لكَزَهُ بخفَّةٍ وهمسَ إليْهِ وَقَالَ:

- لنتخلَّصَ مِنْ هذَا الفتَى سَرِيعاً؛ لأَنَّهُ سوْفَ يُكلفنَا طعاماً وشراباً ونحن في عجلَةِ مِنْ أَمرنَا... نريدُ الذّهابَ لخطْفِ بضاعَةٍ جديدةٍ.. فدفعَ تاجرُ الرقيقِ بليْلَى إلَى الشيخ، وقبضَ الخمسة عشر درهما وانصرفَ هُوَ وزَميلُه...

سَارت ليلي ببطُ وقد آلم قدميها القيدُ الَّذِى ظلَّت فِيهِ وقتاً طويلاً، وَفكرتْ أَنْ تعدُوا مسرعة وتهربَ مِنْ ذلكَ الشيخ المسنِّ الَّذِى اشتراها...

وقبلَ أَنْ تعقدَ العزمَ وتنفذَ مَا فَكُرت فيهِ، تعثرَ العجوزُ فِي مِشْيته، وطارتْ العصَا مِنْ يَدِه. فأسْرَعت ليلي إليْهِ، وأنْهضتْهُ وأمْسَكت لَهُ العصَا، وَأَسْندتهُ فنظرَ إليها بامتنَانِ وَقَالَ وأنفاسُه تَتَلاحقُ:

- أشكرك يَا وَلدِى... تبدُو طيِّبَ القَلْب، وهذَا مِنْ رحمةِ الله بي، فَأَنَا وحيدٌ فِي هَذِه الدنيَا ليسَ لِي أهلُ وَلا أَوْلاد.. وقَدْ هَدَّتنِي الشَّيْخوخة والمرضُ فصرْتُ لا أستَطِيعُ حَتَّى خدمَة نَفْسِي...

شَعَرت ليلي بعطفٍ شديدٍ عَلَى هَذا الشّيخ المسِنِّ، وَرَأْت أنه سيكُونُ مِنَ العار عليهَا أَنْ تهربَ مِنْهُ وَتَتْرِكُه...

فَقُرّرت أَنْ تقومَ بِمَا يُرْضِى الله عنها.. وَأَنْ تساعِدَه ليساعدَهَا اللهُ فِي مِحْنتِهَا وتصِلَ إلى أبيها...

وَصَلت ليلى بصْحِبةِ الرجلِ العجُوزِ، إلى بيتٍ قديم فِي أقْصى القريةِ يبدُو الفقرُ وَالإهمالُ عَلَيْه...

دخلَ العجوزُ مستنداً عَلَى ذِراع ليليَ إلى حجرةٍ بها فرَاشٌ رَثُّ بَالٍ موضوعٌ فوقَ الأرضِ بأحدِ الأركانِ... سُرْعَان مَا اسْتلقَى عليْه، وَهُوَ مُتقطّعُ الأنفاس وَبصعُوبةِ قال:

- مِنْ حَظكَ السِّيئَ أَنْنِي فقيرٌ جداً، وَقَدْ لاَ نجِدُ خبزاً نأكله فِي بعض الأيَّام ... ثُمَّ طلبَ قَدَحاً مِنَ المَاء ...

خرجَتْ ليليَ إلى فناءِ البيتِ تدورُ فيهِ، وتبحثُ بينَ الغرفِ الخاويةِ الخَرِبة.. حتّى عَثرتْ عَلَى بعضٍ مِنَ الأوانِي النحاسيّةِ مُتناثرَة هنَا

وَفِي أحدِ الأركانِ، كانتْ هناكَ بعضُ الأقداح الفارغةِ المتناثِرَة... غُسَلت إحداها وَمَلأتها بالماء وَهرْوَلت إلى الشيخ العجُوزِ... ارْتكزَت ليلى عَلى ركبتِهَا بجوار فرَاشِ العجوز، وأسندتْ ظهرَهُ بذرَاعهَا

لينهَضَ قليلاً، وقربَتْ قدحَ الماءِ مِنْ شفتيْهِ ... أخذَ العجوزُ يرتَشِفُ الماءَ وَهُوَ مُغمضُ العينيْن، والوهَـنُ يبدُو عليهِ. وَأخيرًا أراحَتْ ليلى رأسهُ عَلَى الوسَادة المُهَلْهَلَةِ، وَأخذتْ تُراقبُ أنفاسَه وهو يغطُّ فِي نومِ عَميق.

أَدَارِت ليلى عينيها فِي الغرفةِ، فوجدَتْ فِي الطرفِ الآخرِ فراشاً لا يقلُ قادرةً ولا قِدمًا عَنْ فراشِ العجوزِ... وظَنَّتْ أَنه فراشها.. وَالله عُم مِنْ تعبها الشَّديدِ إلاَّ أَنها لَمْ تستطع النومَ فوقَ هَذِه الكُومةِ مِنْ القاذورَاتِ، فَأَحْضرَت بعضَ الأعشابِ الجافّةِ مِنْ فناءِ البيتِ، واسْتلقت فوقها، وسُرعان مَا راحَتْ فِي سُبَاتٍ عَمِيق... استيقظت ليلي فِي الصباح الباكر...

وَأُرادتْ أَنْ تَغتِسلَ فَسَألت العجوزَ:

- سَيِّدى... ألا يوجَدُ صَابِونٌ بالبيت ؟!

ابتسمَ الشيخُ المُسنُّ بحسْرةٍ وهُوَ يرفعُ كَفَّهُ اليابِسَةِ:

- صَابُونٌ؟ ظَننتُكَ سَتَسْأَلُ عَنِ الخبزِ... أتدرى بِكَم يُبَاعُ الصابونُ هُنَا؟ يَا بِنيَّ الصَّابُونُ هَنَا لاَ يشتريهِ إلاَّ الأغنيَاء.

رَفعتْ ليليَ حَاجبيْهَا بِتعجُّبِ!! وَقالتْ:

- لمَاذَا؟ مَا الذِى رَفَعَ ثَمَنه؟ فتنهّدَ بوَهَن وَأَجَابِهَا بِصُوتٍ خَافِت.
- لاَ أحدَ يدْرِى.. كيفَ ؟ يصنعُ الصابونَ أَخُوانِ كَرِيهَانِ شِرِّيرَانِ
لاَ يتورَّعَانِ عَنْ فعلِ أَىِّ شَـْىءٍ... انتهزَا الفرصَةَ ورفعًا سِعْرَه جدّاً...
خَتَّى إِنَّ الفقراءَ مثلنًا لا يكادُ الصَّابون يمسَّ جلودَهُم فِي حَيَاتهم إِلاَّ مرَّات

مَعْدُودَاتٍ.. هزَّت ليلىَ رأسَهَا ببطء وذهنهَا يعملُ بسرعَةٍ وَأَجَابِتُه: - لاَ عليكَ يَا سَـيِّدى .. فقدْ أرادَ الله لكَ رزقاً واسِعاً... وَلكنْ اسمحْ لِى بحريَّةِ التصرُّفِ فِي بعضِ الأشيَاء..

أغمضَ العجوزُ عينيْهِ بتعبِ وأجابَهَا:

- يَا بُنَّى هذا بيتك، وَاعْتبرْني في مَقَام أبيكِ...

أسرعَت ليلَى إلىَ بعضِ الأواني الكبيرَةِ النحاسيّةِ، وسَالتْ عَن



الطَّرِيقِ إلى السوقِ فباعتها، ثمَّ ذهبتْ إلى العطَّارِ لشراءِ الموادِّ الأُوليَّةِ اللَّرْمَةِ لصنَاعَةِ الصَّابونِ، كَمَا اشْترتْ زيتاً ولَمْ تتمكَّنْ منَ الحصُولِ عَلَى الأعشابِ والزُّهورِ الَّتي كانتْ تجدها في موطنها، فأخذت بدلاً منها أورَاقَ إحدى الأشجَارِ ذاتِ الرَّائحةِ الذكيَّةِ بفناءِ البيتِ...

ثُمَّ عَادت مسرعَةً وبدَأْتُ فِي عمَل الصَّابون...

وَضَعَت ليلَى الزيتَ فِي وِعَاءٍ كبيرٍ فوقَ النَّارِ، وبعدَ فترةٍ قصيرَةٍ أَضَافَت المَادَّةَ الكيْميَائيَّةَ الَّتِي اشترتهَا. وظلَّتْ تُحرِكُ الخليطَ إلى أَنْ شعرت بأنَّ السائلَ بدأ يتحوّلُ إلى عَجينَةٍ، فأضافَت عُصارَةَ أورَاقِ الأشجَارِ العِطْرِية، واسْتمرّت تحرِّكُ الخليطَ حتَّى صارَ كالعجينَةِ، الأشجَارِ العِطْرِية، واسْتمرّت تحرِّكُ الخليطَ حتَّى صارَ كالعجينَةِ،

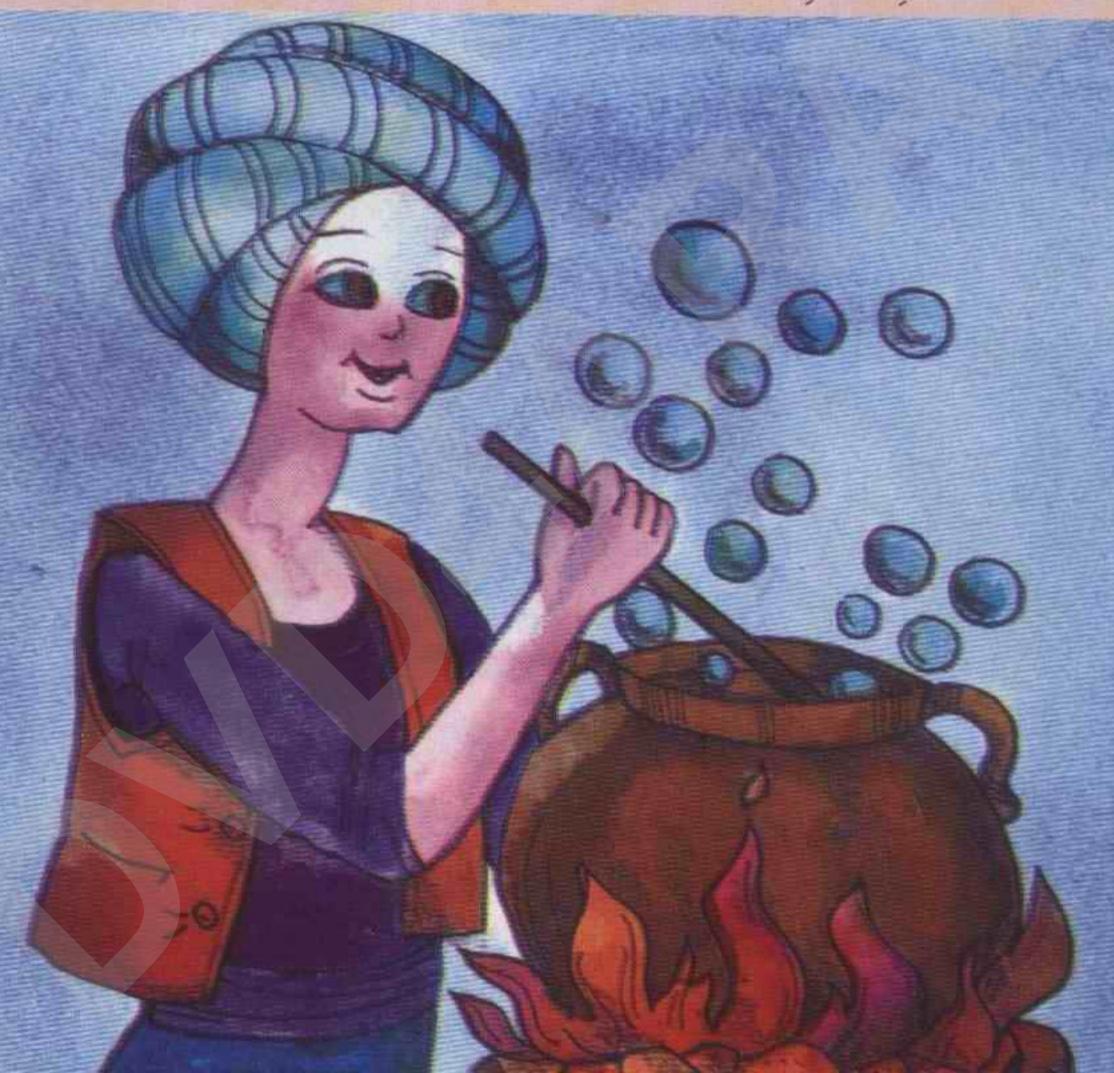

فأطفَأت المَوْقد وَتركَتْهُ قليلاً ليبردَ، ثُمَّ صَبّت الخليط فِي بعضِ الصَّنادِيقِ الخشبيَّةِ الَّتِي وَجدتها مُلقاةً فِي أحدِ أركَانِ البيتِ، بعدَ أَنْ قَامت بتنظيفها جيداً...

تركَتْ ليلى هَذِه الصّناديقَ لتجفّ، ثُمَّ أَخذت كميّةَ الصَّابونِ المُتبقيَة فِى الإناءِ، وَاغْتسلتْ بهَا، وغَسَلت الملابسَ كَمَا اغتسلَ الرَّجُلُ العجوزُ، وصَارَ لِلْبْيتِ رَائحةٌ مُنعشةٌ نظِيفَة.

وَفِى اليومِ التّالِي قَطّعت الصابونَ الجافّ بالسّكينِ، ورصَّتْهُ فِى أَحدِ الصَّناديقِ الكَبِيرةِ النظيفَةِ، وذَهبت إلى السُّوقِ بِالصَّنْدُوقِ وَعَرضتْهُ بثمن ليسَ مُرْتفعًا ...

فَسُرْعَانَ مَا تخطَّفَتُهُ الناسُ وَاشْتروه كُلَّه ... فقدْ كانتِ المرَّةُ الأُولى الَّتِى يجدونَ فيها صَابوناً بسعرٍ في مُتناولِ الجَمِيع.. وَسرَّهُم جدًّا رَائحتُه العَطِرةُ التَّي كَانت تُميزُه عنِ الصَابونِ الَّذي يبيعُه الأخَوانِ الانتهازيَّان...

وَعندما كَانَ يَسْأَلُهُ الفُضُولِيُّونَ مِنَ النَّاسِ: مَنْ هذَا الفَتَى؟
كانَ يُجيبُهم: إِنَّهُ ابْنِي، وقدْ كَانَ مسافِراً عِنْدَ أَهلِ أُمه بَعِيداً..
مَرَّ شَهرُ كَامِلُ ازْدهَرَت فيهِ تجارةُ ليلى، واشْترتْ عربةً خشبيةً لتستخدِمَها في الذَّهابِ إِلى السوقِ، حَتَّى ترتاحَ مِنْ عَناءِ حمْلِ صَنادِيق الصَّابون، ثُمَّ قصدتَ إلى سُوقِ المواشِى؛ لتشترِى فرساً ليجرَّ العربةَ العربة

الخشبيَّةَ فكَانت مُفَاجِأَةً لَهَا أَنْ وجدَت فرسَـتهَا الشهْبَاءَ فِي السوق مَعْروضة للبيع فاشترتْهَا وَعَادت بهَا وَهَى تكادُ تطِيرُ فَرَحًا.

أمًّا فهد فقدْ ظلَّ يحاولُ اللحاقَ بليليَ في تلكُ اللِّيلةِ المشْــُنُومةِ حتَّى وصلَ إلى البَلْدةِ الغربيّة... وَظلُّ كلُّ يوم يتجوَّلُ في الطرقاتِ يبحَثُ عَـنْ ليلي. ولحسنِ الحظكانَ فـي جَيبهِ بعضٌ مِنَ المـالِ عندمًا غادرَ البيت، فكانَ يشتري لنفسِهِ ولفرسِهِ «ليْل» الطعامَ.

وفي أحدِ الأيام وجدَ الناسَ في السوق يتزاحمونَ ويتصَايحُونَ حولَ عربَةِ خشبيَّةٍ يجلسُ فوقَهَا فتَّى يبيعُ بضَاعَتَه... وفجأةَ أخذَ لَيْـلٌ يصهَلُ ويتحـرَّكَ مَكَانه قلقاً، ويدورُ فانتبهَ فهـد إلىَ أنَّ العربة الخشبيَّةَ مرْبُوطةَ بشهْبَاءَ فتعالتْ دقاتُ قلبِهِ وأيقَنَ أنَّه اقتربَ مِنْ

وبعد فترةٍ قصيرةٍ انتهَتْ ليلي منْ عملها وانْصَرفت في طريقها إلَى البيتِ فتبعَهَا فهد، وَهُوَ يظنهَا أحدَ الفتيانِ فَمَا إِنْ خرجوًا مِنَ السوق إلى الطرق الجانبيّةِ المُتَعرجَةِ، حتّى شَعرت ليلَى بأنَّ أحداً يتبعهَا فاسْتَدَارت وَنظرتْ خَلْفها.. عَلَت الدهشة وجهَهَا وَصَاحت:

وَاندفَعَ كُلُّ مِنهِمَا تجاه الآخر وَليلي تبكي، وفهد لا يصدِّقُ نفسَه وَكَأْنه

وَأَخِيراً تَمَالكُ نَفْسَه وَقَالَ لَهَا:

- تَتَخفِّينَ في مَلَابِس الفتيانِ كَمَا عَلَّمتكِ... كَفكفتْ ليليَ دموعهَا



وَأَجَابِته:

- سَأُخبركَ بكلِّ شِي ولكنْ تعالَ معي فنحنُ قريبَان منَ البيتِ... جَلَسَ الإثنانِ بجوارِ الشّيخ بعدَ أَن اطْمَأَنَّا عَلَى سَلامتهِ، وَرَاحَ كلُّ واحدٍ منهمَا يقصُّ عَلَى الآخرِ مَا حدثَ لَهُ، والشيخُ يتابعهمَا بعينيْهِ مُحَاوِلاً فَهْم مَا يقولاًنِهِ. وَأَخِيراً سَادَ الصمتُ وأطْرقا يُفكرَانِ فيما يجبُ عليهمَا فِعْله .. قطعَ فهد الصمتَ قَائِلاً:

- لاَبدَّ أَنْ تَعُودي إلى وَالدكِ مَلكِ البلدةِ الشَّرْقيّة...

التفتَّتْ ليليَ إلى الشيخ المُسِنِّ المسْجَى أمامها قائلةً:

- ولكنْ لاَ أسَـتطيعُ تركَ هذاَ المِسْـكين الَّذِى أحسنَ إلىَّ، وترَكَ لِى حريَّةَ التَّصرُّفِ فِي شُئون حَيَاته.

فقالَ الشيخُ المُسِنُّ بوَهَن:

- لاَ عليكُمَا. اذَهبَا وَلكنْ لاَ تغِيبَا عَنَّى فترةً طويلَةً... سَاُحاولُ أَنْ أَتدبَّرَ أَمْرِي لحينَ عَوْدتكمَا.. ودَّعَا الشيخَ المُسِنَّ واعْتلَى كلُّ منهُمَا صَهوةً جَوَادِه وَانطلقًا...

وَفِي الطريقِ عرجًا عَلَى السوقِ لشراءِ بعضِ مَا يلزمهمًا في السفرِ، وَجَلسًا ليَستريحًا. وكانَ يجلسُ إلى جَوارهَما بعضٌ مِنَ الجنودِ فسمَعا هَم سَ الجنودِ بأنه صدرتِ الأوامِرَ مِنَ الحاكم باعدادِ الجيوشِ لغزوِ البلدةِ الشَّرقيةِ المليئةِ بالخيراتِ.

فقالتْ ليليَ لفهْد وَهِيَ تَنْتحِبُ:

- بلّدِى وأهْلِى ووَالدِى الحَاكم سَيُصيبهُم الويْلاتُ ؟! ورَفَعت وجههَا

المبَلَّلُ بالدُّموع إلى فهد وَسَأَلته:

- وَمَا العملُ الآنَ ؟.

- قال فهد وَهُوَ يُفكر:

- لابدَّ أَنْ ننطلِقَ سَريعاً للبلدَةِ الشَّرْقيةِ ، ونُخْبرَ الحاكمَ بكلِّ شَيْء... وَبِمجرَّدِ أَنْ دخلاَ البِلدةَ الشِّرقية اتخذا طريقهمَا إلىَ السَّوقِ، وقلبُ ليلي يختلِجُ مِنْ شدّةِ الانفعَال... كانَ التعبُ والجوعُ قدْ نَالاً منهمَا الشَّيءَ الكَثيرَ فمَا إنْ وجدَ فهد نفسَه أمامَ أحدِ المَطاعم حتَّى التفتَ إلىَ ليلًى قائلاً: لنقف هنا لنأكل شيئاً أولا.

صَاحتْ ليلى: فلنذهبْ لقصْر الملكِ، وهناك سنجدُ أشْهَى الأطعمَة وَأَجودهَا، فأجابِهَا فهد وهُوَ يقفزُ مِنْ فوقِ جَوَادِه:

- سَامُوتُ جوعاً.. هَيَّا لِنأكلَ الآنَ، فليسَ مِنَ اللَّائقِ أَنْ ندخلَ إلىَ قصر الملكِ لأولِ مرةٍ ونطلبَ الطَّعَام...

فتبعَتْهُ عَلَى مَضَض. . . دخلا سَويًّا تَاركينَ شهْبَاء وَليْل مَعا عندَ البَاب بعدَ أَنْ وضعًا أمامهَما كومة مِنَ الأعشاب الّتي حملُوهَا مِنْ أَحْراشِ الغَابِة... كَانَتْ ليلَى تجلَّسُ أمامَ طعامِهَا بغيرِ شَهِيَّةِ وَلاَ تَكَادُ تأكلُ منْهُ

فاستحثَّهَا فهد لتفرُّغَ مِنْ طعامِهَا سَرِيعاً فتنهَّدَت وَصَاحت

بِضَجَر:
- لا أُرِيدُ طعاماً... أُرِيدُ العودةَ إِلَى أَبِى المَلِكِ ، فسمعَهَا صاحبُ المطْعَمِ واقتربَ منهمَا ببطِءٍ قائلاً:

- قَدْ أَسْتطيعُ مُسَاعدتكمًا وَلكِنْ دَعوُني أَفْهِمُ الموضُوعَ بِالتَّفْصِيلِ... رَفعَ فهد حَاجبيهِ باسْتغراب ثُمَّ ردَّ بجَفَاء: - وَمَا شَأْنِكَ أَنتَ بِتَفَاصِيلِ الْمُوْضُوعِ ؟!!

فقال الرجلُ مُتلعثماً: - حَسَـناً... حَسَـناً.. وَلكنِّي أعرفَ قصةَ قديمَـةَ، فللمَلكِ ابنةَ كبيرةٌ

خُطِف ت وَهي طفلة صغيرةً ولَمْ يَسْ تَطع أحدُ العثورَ عليها ... فربمًا ... ربمًا... ولأذ بالصَّمتِ وهُوَ ينظُر مليًّا لليلَى فَشَجَّعته ليلى بانفعَالِ... ربمًا مَاذًا..؟ وخلعتْ عمامتَهَا عن رأسهَا فتساقطَ شَعْرُهَا الأسودُ عَلى كتفهاً.

فتشجع قائلاً:

- ربمًا تكُونينَ هِيَ فأنتِ شديدةُ الشّبهِ بأختكِ الأميرة.. قفزتْ ليليَ مِنْ مكانهَا وقدِ اشْتدّ انفعالهَا:

- أختى؟.. لِي أخت؟ هَلْ رأيتها؟

أمسكُ فهد بذراعهَا وأجلسهَا، ليهدِّئَ مِنْ رَوْعها، وجلسَ صاحبُ المطعم أمامها فسأله:

- وكيفَ تستطيعُ مُسَاعدتنا فِي الوصولِ إلى المَلك ؟

- كانَ للملكِ الطِّفلةُ صغيرةٌ عندمًا مَرضت الملكةُ بَعْدَ إِنْجَابِهَا لِلطَّفلةِ الثَّانيةِ، انشغَلَ الجميعُ بهَا ولكنهَا قضتْ نحبهَا ولَمْ يَفق الجميعُ مِنَ الصدمَةِ الأولى إلا عَلَى صدُّمةٍ جديدةٍ وَهِيَ اختفاءُ الطفلةِ الكَبيرَةِ.. وَمِنْ يومهَا والملكَ فِي حالةٍ نفسيّةٍ سَيِّئةٍ وأطلقَ يدَ وزيرَه المخَادِع



فِى كُلَّ شَـنُونِ الدَّوْلة... ولهذَا الوزيرِ ابناً شابًا مُتَغطرِساً وُصُولِياً استطاعَ بدَهَائه أَنْ يستميلَ قلبَ الابنةِ الصُّغرى لتوافقَ عَلَى زَوَاجه منها، وبذلكَ سيفُوزَ هُوَ وَأَبُوهُ بحكْم البلْدَة...

وتنهد بأسًى وقال:

- كُنت كَبِير الطُّهاةِ، وكانَ الملكُ يُحبنِى وَيثقُ بِي ثقةً عَمْياءً، وقَدْ دبَّرُوا لِى مُؤامِرةً تهدفُ إلى إبعَادِى عَنِ القصرِ، وَلاَ أُدرِى كيفَ وَقَعْتُ فِي حَبَائِلهَا بِكلِّ بساطَةٍ وَزَفَر زَفْرةً حَارَّة، واعْتدلَ فِي جلْسَتِه...

فَقَد جَاءَنى الوزيرُ شخصيًّا، وأعطَانِى بعضَ المسَاحيقِ الَّتِى ادَّعَى أَنهَا بُهَاراتُ جَدِيدةً مُحَببةً إِلَى الملكِ، قدْ أَحْضروهَا مِنْ إِحْدى البلادِ الجنوبيّةِ، أثناءَ رحلات الصَّيد، وأمرَنِى بإضَافتهَا إِلىَ طعامِهِ. ثم الجنوبيّةِ، أثناءَ رحلات الصَّيد، وأمرَنِى بإضَافتهَا إِلىَ طعامِهِ. ثم اتهمُونِى بمحَاولةِ دَسِّ السُّم لمولاًى. وبعدَما أُرسِلتُ إِلى السِّجنِ وَحُكم عَلَى بالإعدَام، ساعدَنِى الوزيرُ عَلَى الهربِ إلى هُنَا، وأمرُوني بإطباقِ عَلَى بالإعدَام، ساعدَنِى للسِّجنِ ثانيةً، وتنفيذِ حكْم الإعْدَام...

وارتفعَ نَشِيجُ الرَّجُل:

- أَنَا بَرىء.. بَرِىء.. أقسمُ أننِى لَمْ أَحاوِل يوماً خِيَانةَ مَوْلاى، ثُمَّ انخرَطَ فِي بِكاءٍ مُّرِّ التفتَتْ ليْلي إلى فهد...

ثُمَّ التفتَتُ إلى الطَّاهِي الَّذِي اسْتطرد ...

- عَلَمْتُ أَنْهُ أَحْضَرِ أَحَدَ أَعْوَانِهِ الأَشْرَارِ لِيحَلَّ مَحَلَى، وَيصبحَ طاهِى المَلكَ حتَّى يكونَ تحتَ أَمْرِه إِذَا أَرادَ يوماً أَنْ يدسَّ أَىَّ شَيءٍ بطعامِ المَلكَ. قَالتْ ليلى:

- أُعِدُك أمامَ اللهِ أننى سَأَظهرُ برَاءتكَ للمَلك...

صَاحَ فهد: هيًّا بسرعَةٍ فليسَ لدينًا مُتّسع مِنَ الوَقْت...

قَفَ رَ هُوَ وليلى إلى أحدِ الجواديْنِ ووقَ فَهد ونزلَ يُسَاعدُه وبعدَ جُهْدِ كيفَ يَعْتلَى صهوةَ الجَوَاد. فاستاءَ فهد ونزلَ يُسَاعدُه وبعدَ جُهْدِ جَهِيدٍ، دفعَهُ فهد أعلَى الحصَانِ فسقطَ أرْضاً إِلَى الجَانبِ الآخرِ... ضَجَّ الإثنانِ بالضَّحكِ فخجلَ الطبَّاخُ بشَّدة حتَّى احمَّر وجههُ ، فاقتربَتْ ليلى مِنهُ مُحَاولةً الكَفَّ عَن الضَّحِك...

وَرَبِتِتِ عَلَى كَتِفِه وَقالَتْ وَهِى تُغَالَبِ الضحِك... هَلْ شَعَرِتَ بِأَلَمٍ؟.. هيًا انْهَض وَسنحاولُ ثانيةً...

حَاوِلاً مَعاً رَفْعه وهُوَ يُتَمْتمُ حَتَّى استقرَّ أَخيِراً عَلَى صهْوةِ الجَوَاد... فضجَّ الإثنانِ بالضَّحكِ ثانيةً، فقدْ جلسَ فِي وضع مَعْكوسٍ وَجْهه مُتَّجِهاً إلى ذيل الحصَانِ. أَخذَ الطَّاهي يصيحُ حَانِقاً انزَلوُني.

وَأَخيراً فِي المَحَاولةِ الثَّالثة استطاعَ الركوبَ فِي الوضْعِ الصَّحِيحِ وانطلقَ الجميعُ في طريقِهم...

وَمَا إِن اقْتربوا مِنْ قصرِ الملكِ، حتَّى أَشَارَ لَهُم الطَّاهى بالدوران المَ الخَلْفِ، وَتركُوا الجيادَ وتسلَّقُوا الجدَارِ حيثُ فناءٍ فَسِيح بِهِ عدة عُرفِ الخَدم القصْرِ. اتَّجَه الطَّاهِي يتبعُهُ الجميعُ إلى إحْدَى الغرفِ، وطرقَ بابَهَا برفْق ... أتَى صوتُ مِنَ الدَّاخلِ يُغَالبه النعاسُ، ... مَنْ... أَجَابَهُ الطَّاهِي بصوتٍ خَفيض مَمْلُوءٍ بالخوفِ:

- افتحْ يَا صديقى البستَانِي بسُرْعةٍ... وبمجرَّدِ أَنْ فتحَ البابَ اندفعَ



الثلاثة إلى الدَّاخلِ وأوصدُوا البابَ دُونَهم... وَوَقَفَ البُسْتانِيُّ يُطَالِعهم بذهولٍ وهُوَ لاَ يفهم شيئاً، اقتربَ مِنْهُ صديقُه الطَّاهِى وَأَمسكَ بِكَتفه وهزَّهَا برفق وَهمسَ:

- أفقْ فنحنُ فِي حاجةٍ لمساعدتكَ يا صَدِيقى...

وبعدَ أنِ استردَّ البستانِيُّ جَأْشه وقصُّوا عَليه قِصّتَهم تنهدَ بِارْتِيَاحِ: - إذَنْ سَيْظهر الحقُّ :.

أَجَابِه فهد بصوتٍ عميق لابدّ أَنْ يظهرَ الحقُّ مهمَا تَأْخُر..

في صبيحة اليوم التّالِي كَانت الأَميرةُ الصغيرةُ تتمشّى بحَدِيقةِ القصْر، فقابلهَ البستَاني مُرَحِّبا مُبَشِّراً:

- مَرْحباً بموْلاً تى الأميرة... قَدْ غرسْتُ أَجملَ الأزهَارِ في أَقْصَى طَرفِ الحديقَةِ لأزيِّنَ بهَا القصرَ في يوم عُرْسكِ...

فابتسمَتِ الأميرةُ... وَانطلقَت وَهي تتساءَلُ ضَاحِكةً:

- أينَ تلكُ الأزهَارُ ؟

وبالقرب مِنْ حوضِ الأَرْهَارِ ، كَانَ الثلاثةُ يقفونَ خلفَ الأَشْجَارِ الكثيفة يطَالعونها ، كانتْ شديدة الشّبهِ بأختها بشكلٍ أَثَارَ عَجبَ الجميع ، فاندفعَتْ لَيلي مِنْ مَخْبئها يتبعها فهد وقدْ هزّها الانفعال:

- أختى... أختى الصَّغيرة، أنا أختكِ الَّتي خُطفْتُ منذُ سنواتِ طويلةٍ. فتحَـتِ الأميرةُ عينيها، غيرُ مُصَدقةٍ نفسها... إنَّهُ نفسُ الوجهِ، ونفسُ الطُول...

خرجَ الطَّاهي مِنْ مَكْمنهِ، وأمسكَ بذرَاع الأميرةِ وقالَ بسرعَةٍ:

- وأنا بَرىءٌ يَا أميرتي وسأقصُّ عليكِ كلَّ شيءٍ ... - جلسَ الأربعةُ فوقَ العشبِ وأخَذَ كلُّ مِنْهم يَسْردُ جزءاً مِنَ القصّةِ، حتَّى وصلُوا إلى آخرهَا... بكتِ الأميرةُ وعَانقتْ أُختها، وشَكرت الطَّاهِي كَثِيراً وَهي تقولُ ودُمُوعُهَا تتسَاقِط:

الطاهِى دَبِيراً وَهَى عَنُونَ وَدَمُوعَهَ تَعَلَّا أَنْ أَتَزَوَّجَ بِذَلِكَ الوَغْدُ الشِّرِيرِ.

- الحمدُ لِلهِ الذِى أَظهرَ كلَّ شَيءٍ قبلَ أَنْ أَتَزَوِّجَ بِذَلِكَ الوَغْدُ الشِّرِيرِ.

وَهُنَا انشَـقَّتِ الأَرضُ عَنِ ابنِ الوَزيرِ الَّذِى جاءَ يبحَثُ عَنْ خَطِيبتهِ،

فَرأَى وسمعَ كلَّ شيءٍ وصَاحَ بصوتٍ ملأهُ الحِقدُ والكَرَاهية.

- مَهْلاً... مهلاً...؟ إلى أَيْنَ؟ هَلْ تَظنُّونَ أَنِّى مِنَ السَّذَاجةِ والبلاَهةِ إلى هَذَا الحدِّ؟. لَنْ أَتَرِكَ أَحدًا مِنْكُم يَخْرِج مِنْ هذَا المكانِ.



- وأشْهَرَ سَيفَهُ وتقدّمَ وتعالَت الصرخَاتُ فانطلقَ فهد إلى ابنِ الوزير وعَاجَله بضربَةٍ قويّةٍ أَوْقعتُهُ أرضاً ثُمَّ طارَ السيفُ مِنْ يَدِه... ثُمَّ جَذَبه مِنْ مَلاَبِسِهِ وَأَوْقفِهِ أَمَامَهِم، وصفَعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِرَارًا وسَحَبِهِ إِلَى داخل غُرِفةِ البسْتاني، وَأَجْلسه عَلى أحدِ المقاعِدِ وَكَبِّلَهُ بِالحِبَال.... وجلسَ الجميعُ أمَامه في انتظار الأميرةِ الصَّغيرةِ الَّتِي انطلقتْ إلى

القصْر، ودَخَلت مَخْدعَ وَالدهَا وبرفق أخْبرتهُ بكلِّ شيءٍ...

نهضَ الملكُ مِنْ فراش المرض وَاتَّجه مَعَ حرسِهِ الخَاصِّ إلى غرفة البستَانِيَّ وَما إِنْ رأى ابنتَهُ ليليَ حَتَّى تعانقًا وبكِّي الاثنان بكاءً أَدْمَى قلوبَ الجميع، ثُمَّ أجلسُوا الملك حتَّى يستريحَ، فاندفعَ الطَّاهي يجْثُو

عَلَى رُكْبِتِيْهِ أَمَامَ الملكِ، ويبكى وَيحْكِي مَا فَعَلَه الوَزير...

التفتَ الملكُ إلى ابن الوزير الذي أطلُّ الخوف مِنْ عينيْه، ثُمِّ هزِّ رأسَه عدَّةَ مرَّاتِ كمنْ يُقَرِّر شَيْئًا، ثُمَّ أمرَ الجندَ بإلقَاءِ القبْضِ عليْهِ وَعَلَى أبيه. وأمرَ الملك بإحضار فهد وقال له:

> - أريد أنْ أكافئكُ عَلى حسن صَنِيعكَ فاطلَبْ مِنِّي مَا تشاء... انحَنَى فهد بأدب قَائِلاً:

- مَوْلاى المَلك... يعلمُ الجميعُ مَدَى كُرمكُ وحسْنَ مُعَامِلتكَ لشعبكَ، ولكنْ اسمحْ لِي بتأجِيلِ طلبي كَيْ أَذكرَ لكَ شيئًا أَهَمّ وأَخْطَر مِنْ ذلكَ بكثير.. فأعْداؤك بالبلدةِ الغربيّةِ ، يعدّونَ العدّة للحرب والاستيلاءِ على بلادكم الآمنة.

صَدرتْ عَنْ ليلى صيحَةٌ مكتومَةٌ ، وَالتفتَتْ إِلَى أبيهَا وَقَالت:

- يَا ويْلِي... كَيفَ نسِيتُ هذَا الأمرَ الخطيرَ، اكفهرَّ وجهُ الحاكمِ ونظرَ إلىَ فهد وليلي مُتَسَائلاً:

لَمْ يَحدَثْ مِنْ جَانبِناً إِساءةً لهذِه البلدةِ الشّقيّة، فكيفَ تُفكرُ في شِنّ الحرب عَلينَا؟!

فذكرتُ له ليلى كيفَ اختطَفُوهَا وباعُوهَا في سوقِ الرَّقيق، فغضبَ الملكُ جدًّا ورفعَ عَقيرَتَهُ قائلاً:

- جهِّزُوا الجيوشَ بسرعَةِ ، وسنذهبُ لنُؤدِّبَهم فِى عُقْرِ دَارِهم حتَّى يكونُوا عِبْرَة لكلِّ منْ تُسوِّلُ لهُ نفسُه بالخطْفِ والسَّلْبِ والنَّهْبِ دُونَ مُراعَاةٍ لحقوقِ الإنسَانِ الذي كَرِّمهُ الله تَعَالَى ..

وَسُرْعانَ مَا تَمَّ إِعَدادُ الَجِيوشِ، وكانَ فهد قائداً على أُولى الكتائِبِ الَّتِي سَتَهَاجِمُ تلكَ البلدةِ الَّتِي لا تعرفُ أبسطَ مَعَانَى الرَّحمة، ثمَّ انْطلَقَ الاثنانِ تحتَ جُنح الظلام حتَّى وصلاً إلى البيتِ الَّذِي أقامتْ فيهِ ليلَى معَ الشيخ العجوز الَّذِي أشتراهَا مِنْ سوقِ العبيدِ، فرفعَتْ ليلَى صوتَهَا وَهي تدقُّ البابَ:

- افتحْ لولدك أيها الشيخُ العجوزُ.

- ففتح الباب وظهرَ الشيخُ العجوزُ وَآثارُ النعاسِ تبدُو عَلَى وجْهِه... فقالَ فهد وهُوَ يَجْذبهُ إلى صهْوةِ جَوَاده:

- أسرعْ قبلَ أَنْ نشنَّ الهجومَ فِى الفجرِ عَلَى البلدةِ، جلسَ الشيخُ العجوزُ خلفَ فهد وَتشَبثَ بِه جَيِّدًا وَانطلَقَ الجميعُ فِى طَرِيقهم إِلَى البلْدةِ الشَّرْقية. وقبلَ الفجر شنتِ البلدةُ الشرقيةُ الحربَ عَلى البلدةِ الغربيّة، وقبلَ الفجر شنتِ البلدةُ الشرقيةُ الحربَ عَلى البلدةِ الغربيّة،

وَأَبِلَى الجميعُ بِلاءً حسناً، وعَادُوا مُنْتصرينَ... ثُمَّ التفتَ الملكُ إلى فهد وصَافحه بحرارةِ شديدةِ قائلاً:

- أنتَ بطلٌ عظِيمٌ وقدْ أَسْديتَ لِي أعظمَ الخدمَاتِ ولمْ تطلبْ مِنِّي شيئًا...

- فانحنى فهد أمامه ثُمَّ قالَ بأدب:

فليسمح لِي مولاى المَلك بطلب شيءٍ...

ضحكَ الملكُ ورفعَ صَوْته وهُو سَعيدٌ:

- اطلب مَا شِئت...

تنحنحَ فهد ونظرَ للأرضِ بخجَل وقال:

- اسمحْ لى يَا مولاًى أَنْ أطلبَ منكَ يدَ الأميرةِ ليلى وأعدكَ أَنْ أكونَ لهَا نِعْم الزَّوْجُ طِيلةَ حَيَاتى ...

نظرَ الملكُ لابنتهِ الَّتِي ابتسمَت بسعادةٍ ونظرت إلى الأرضِ باسْتِحْيَاء..

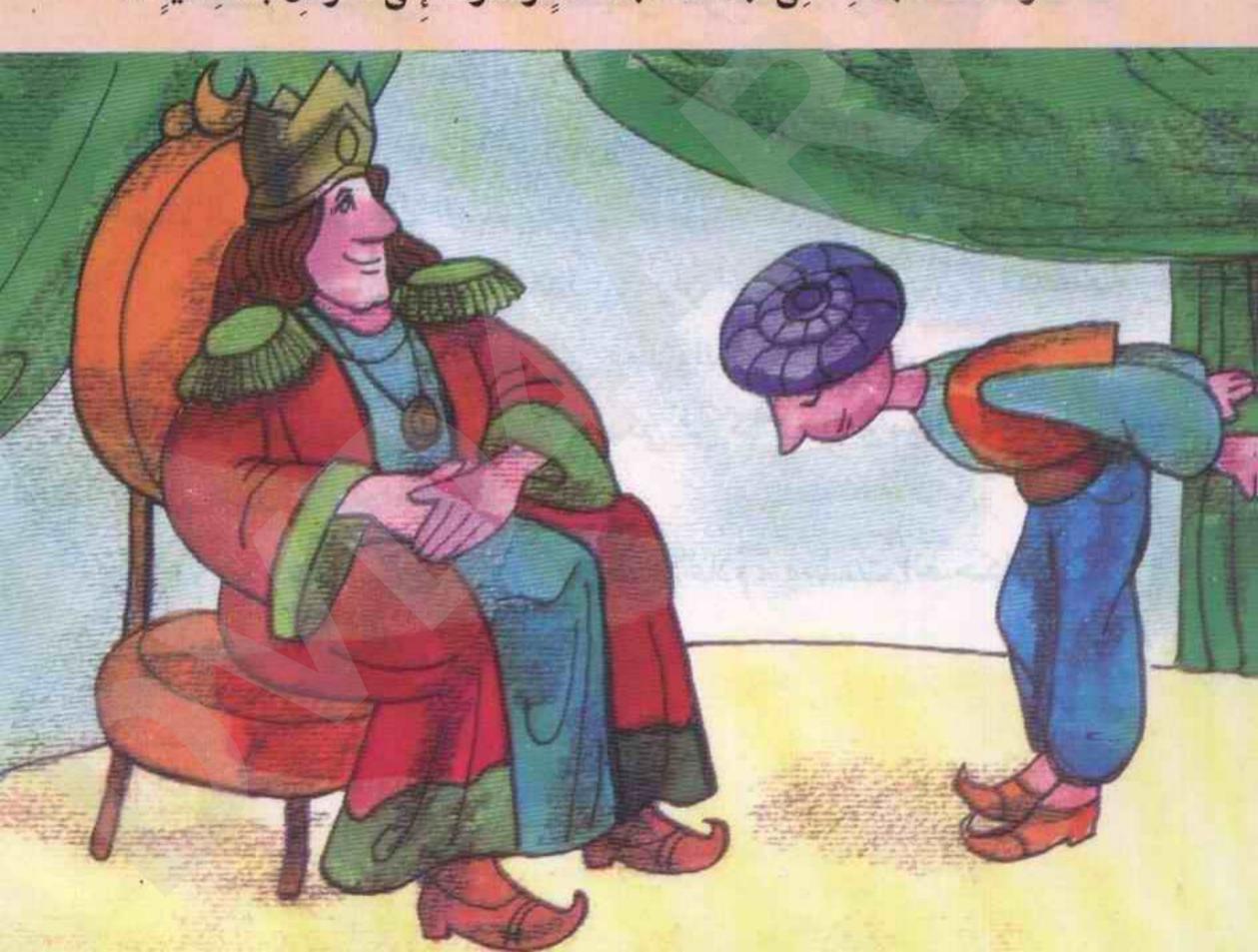

فَأُقيم ت الأفراحُ وتَعَالَتْ صيحاتُ الشعبِ بالفرحَةِ بالنصرِ وبعودةِ الأميرةِ، وزواجها مِنْ بطلٍ مِغُوارِ حَقَّقِ نصرًا عظيمًا للوطنِ... وكانَ حفلاً عظيمًا شهدته البلدةُ كلُّها، وكانت ليلى تَرْفلُ فِي ثوب

وكان حفلا عظيما شهدته البلدة كلها، وكانت ليلى برقل في نوب زفافها كالفراشة الجميلة وبجوارها يقفُ فهد الذي همسَ في أذنها:

- أعددتُ لكِ مُفَاجأةً ستزيدُ فَرْحتك.. انظرى خَلْفكِ..

نَظَرَتْ ليلى فإذَا بِأُمَّ فهد التي تولّت تربيتهَا وأَسْبغت عليهَا مِنَ العطفِ والشَّفقةِ مَا جعِلهَا تَظنُّ أنهَا أُمها... احتضنتها ليلى وَهي تصيحُ:

- أمى ... أمى الحنُون.

أمسكت الأم بوجب ليلى بين كفيها ونظرت مَلِياً إلى عينيها السودَاوتيْنِ الوَاسِعتيْنِ.. وقالتْ:

- ليلي حَبيبتى... تألمتُ كثيرًا لفِرَاقكما... وقدِ انتقمَ الله لنا مِنَ الرجل الآثم الذِى اختطفكِ وَلنْ يعودَ مرةً أُخرى ...

قبلتها ليلى وقالت: يكفى إننى عدتُّ لأبى، وإنكِ معنا هنا وسَتظلينَ معنا إلَى الأبدِ.. قالَ الملكُ بصوتٍ عَمِيق:

مِنَ الآن لابدَّ أَنْ يسودَ العدلُّ ... ولنْ أسمحَ لأحدِ بأنْ يرتكبَ أيةَ جريمَةٍ وَلَوْ بسيطةٍ ... وأشارَ إلى فهد واستطرد:

وَسَـتكونُ مَعِى -دائمًا- لتساعدنِي في كشفِ المؤامرَاتِ والدَّسَائسِ لتعمَّ السعادةُ أنحاءَ البلادِ..

ثُمَّ صَدَحت المُوسِيقَى وَارْتفعتِ الأعلامُ، وعَلَـت الضحكاتُ حَتَّى وصَلت عنانَ السَّمَاء.